وَحَاجَهُ و قَوْمُ هُ ۚ قَالَ أَ تَحَجُّو لِنِهِ فِي إِللَّهِ وَقَدَ هَـدِينٌ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَئِةِ شَيْئًا وَسِعَ رَئِةٍ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآأَشِّرَكُتُمْ ۗ وَلَا تَخَافُونَ أَتَّكُوهَ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَرَ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلَطَانَاً فَأَيُّ ۚ أَلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَقُّ بِالْآمِنِ إِن كُنتُم ۖ تَعَـٰكُمُونَ ۗ ۞ أَلذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَلَمَّ يَلْبِسُوٓا إِبْمَانَهُم بِظُلْمِ الْوَلَيْكَ لَهُ مُ اَلَامَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ۞ وَتِلْكَ مُجَّتُ نَآءَ انَيْنَهَ ۗ إِبْرَاهِبُم عَلَىٰ قَوْمِ لَهِ عَ نَرُفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيثٌ ۞ وَوَهَـبْنَا لَهُ وَإِسْعَقَ وَيَعَـُ قُوبَّ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّ تَيْتِهِ عَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرِبُ الْمُسْنِيزُۗ وَزَكُرِيَّاءَ وَيَحَيِّىٰ وَعِيسِىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۗ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً ۗ وَكُلَّا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ- ابَآيِهِمَ وَذُرِّتَيْنِهِمْ وَإِخُوانِهِمْ وَاجْنَابَبْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُ مُ وَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَادِ ٢ بهِ عَنْ بَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَلُوَ أَشْرَكُواْ كَحِبِطَ عَنْهُم مَّا كَا نُواْ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ أُولَيِّكَ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلْكِنَبَ وَالْحُكُمُ وَالنُّبُوءَةُ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوَ لَآءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُّسُواْ بِهَا بِكُفِرِينٌ ۞ أَوْلَإِكَ أَلَدِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُمُ الثَّتَا فَيَهُدِيهُمُ الثَّتَاتِهُ قُل لْاَ أَسَّتَلُكُم عَلَيْهِ أَجَلَّا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرِى لِلْعَالَمِينَ ٥